## نتح إنريتيا (٢)

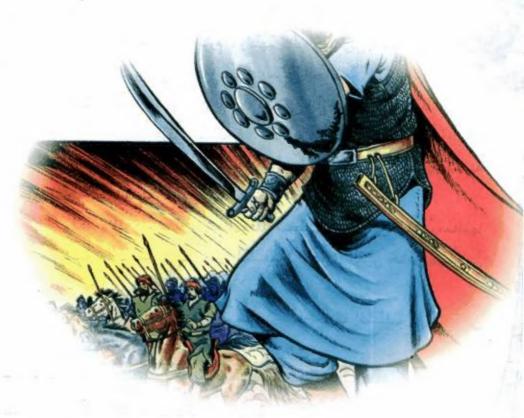

الناشر المؤسسة العربية الحديثة السح ومثناء والقراري ١٠ تارح عشر ماتي بالمجاء - عادراء كَانَتْ أَهَمُ صِفَاتِ الْمُجَاهِدِينَ الأَوَائِلِ مِنْ قُوَّادِ الْمُسْلِمِينَ الاسْتِهَانَةَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، مَعَ قُوَّةِ الإِيَّانِ بِاللهِ . . وَهَذهِ الصَّفَاتُ هِيَ الَّتِي أَهَلَتْهُمْ لِنَسْرِ دِينِ الإسْلامِ فِي كُلِّ أَرْجَاءِ الكُرَةِ الأَرْضِيَّةِ . .

وَكَانَ هَوْلاً عِ الْقَادَةُ الْعُظَمَاءُ مُضْطَرِّينَ إِلَى حَوْضِ مَعَارِكَ كَثيرَة قَاتَلُوا فِيهَا بِكُلِّ شَجَاعَة وَاسْتِبْسَال ، قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَشْبِيت أَقْدَامِهِمْ فِي الشَّاطِئ الشَّمَالِيِّ لِلْقَارَةِ الإَفْرِيقِيَّة . . وَلَمْ تَكُنْ حُرُوبُ هَوْلاَ عِ الْقَادَة فِي شَمَالِ إِفْرِيقَيَا الشَّمَالِيِّ لِلْقَارَةِ الإَفْرِيقِيَّة . . وَلَمْ تَكُنْ حُرُوبُ هَوْلاَ عِ الْقَادَة فِي شَمَالِ إِفْرِيقَيَا قَاصِرَةً عَلَى مُكَافَحَةِ الْجُيُوشِ الْبِيزَنْطِيَّةِ الْمُرَابِطَةِ عَلَى الشَّاطِئ لِحِمَايَة الْمَنَاطِقِ الْخَاضِعَة لِنُفُوذِ الرُّوم ، وَكِنَّهُمْ كَانُوا مُضْطرِينَ كَذَلِكَ إِلَى صَدِّ هُجُوم الْبَرْبَر مَنْ سُكَانِ الْمَعْرِبِ الْعَرَبِيِّ الْخَاضِعِينَ لِحُكْمِ الرَّوم .

كَمَا أَنَّ شُعُورَ الأورُوبِيِّينَ بِاللَّهُ الإسْلامِيُّ الزَّاحِفِ نَحْوَهُمْ رُويْدًا وَيَدًا ، قَدْ جَعَلَ جُيُوشٌ هِرَقْل الْمُسَلَّحَة ، تُسْرِعُ مِنَ الْقُسْطَنْطِينِيَّة ، لَتَعْبُرَ الْبَحْرَ الْبَحْرَ الْتَوسِّطَ مَعَ جُيُوشِ القُوطِ الْقَادِمَةِ مِنْ إِيطَالْيَا ، لِيُقَدِّمُوا الْعَوْنَ لِمَدِينَةِ (قَرْطَاجَنَّة) الْقَديَة ، التَّي يَتَهَدَّدُهَا خَطَرُ الْفَتْحِ الإسْلاَمِيُّ . .

وَلَكِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَمْ يُجْدِ شَيْئًا ، فَقَدْ سَقَطَتْ (قِرْطَاجَنَّةٌ) وَدُكَّتْ مَعَالِمُهَا الْوَثَنِيَّةُ تَحْتَ مَطَارِقِ الْفَاتِحِينَ الْمُسْلِمِينَ الأَقْوِيَاءِ الَّذِينَ جَاءُوا مُبَسُّرِينَ وَنَاشَرِينَ لَدِينَ اللهُ فَى الأَرْض . .

وَتَبْدَأُ قِصَّةُ الْفَتْحِ الثَّانِي لِإِفْرِيْقَيَا فِي عَهْدِ خَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ (مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ) . .



فَقَدْ كَلَّفَ (هِرَقْلُ) إِمْبِرَاطُورُ الرَّومِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَحَدَ الْبُطَارِقَةِ التَّابِعِينَ لَهُ ، وَأَمَرَهُ بِالرَّحِيلِ بَحْرًا إِلَى إِفْرِيقْيَا ، ثُمَّ النُّزُولِ فِي مَدينة (قِرْطَاجَنَّة) وَالدَّعْوَة إِلَى عَقْدِ اجْتِمَاع عَاجِل لِجَمِيع حُكَّامِ الْمُدُّن وَالأَقَالِيمِ الإِفْرِيقِيَّةِ وَالدَّعُوة إِلَى عَقْدِ اجْتِمَاع عَاجِل لِجَمِيع حُكَّامِ الْمُدُّن وَالأَقَالِيمِ الإِفْرِيقِيَّةِ التَّابِعَة لِنُفُوذِ (الْقُسْطَنْطِينِيَّة) عَاصِمَة الرَّوم ، وَمُطَالَبَة هَوُلاءِ الْحُكَّام بِضَرُورَةِ التَّابِعَة لِنُفُوذِ (الْقُسْطُنُ طِينِيَّة) عَاصِمَة الرَّوم ، وَمُطَالَبَة هَوُلاءِ الْحُكَام بِضَرُورَةِ الْعَوْدَةِ إِلَى دَفْعِ الْجِزْيَةِ اللّٰتِي امْتَنَعُوا عَنْ أَدَائِهَا إِلَى (هِرَقْل) بَعْدَ فَتْح الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ السَّمَالِ الإِفْرِيقِيِّ عَلَى يَدَى القَائِدِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّمْنِ ) . . .

وَيُسَارِعُ الْبَطْرِيقُ بِالسَّفَرِ إِلَى مَدِينَةِ (قِرْطَاجَنَّةَ) عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ، وَيُسَارِعُ بِدَعُوةَ حُكَّامَ اللَّهُ وَالْأَقَالِيمَ الإِفْرِيقَيَّة - وَعَلَى رَأْسِهِمْ الْمَلِكُ الأَفْرِيقِيُّ حَاكِمُ وَلاَيَاتِ الشَّمَالِ الإِفْرِيقِيِّ - وَيَعْقِدُ مَعَهُمْ اجْتِمَاعًا عَاجِلاً يُبْلغُهُمْ فِيهِ بِضَرُورَةِ الْعَوْدَةِ لِدَفِعَ الجِزْيَةِ إلى (هِرَقْلَ) كَمَا كَانَ يَحْدُثُ قُبْلَ فَتْحِ بِضَرُورَةِ الْعَوْدَةِ لِدَفْعَ الجِزْيَةِ إلى (هِرَقْلَ) كَمَا كَانَ يَحْدُثُ قُبْلَ فَتْح

الْمُسْلِمِينَ لِشَمَالَ إِفْرِيقْيَا . . وَيَرْفُضُ الْمَلَكُ الْإِفْرِيقِيُّ الْعَوْدَةَ إِلَى دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى الْبَطْرِيقِ رَسُولِ هِرَقْلَ ، وَيَقُولُ لَهُ إِنَّهُ يُؤَدِّى الْجِزْيَةَ لِخَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الشَامِ . .





وَيَغْضَبُ (الْبَطْرِيقُ) مِنْ رَدِّ الْمَلِك الإفْرِيقِيِّ غَضَبًا شَدِيدًا . . ثُمَّ يُوجَّهُ إلَيْهِ الإهَانَاتِ ، وَيُصْدِرُ أَمْرًا بِخَلْعِ الْمَلِكِ الإفْرِيقِيِّ مِنْ حُكْمِ شَمَال إَفْرِيقِيَا وَيَغْضَبُ الْمَلِكُ الإفْريقِيُّ لِهَذَهِ الإهانَاتِ الَّتِي لَحِقَتْ بِهِ ، وَيُقَرِّرُ السَّفَرَ إِلَى الشَّام ، ليَرْفَعَ شَكُواَهُ إِلَى (مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيًانَ) خَلِيفَة الْمُسْلمينَ وَيَسْتَ قْبِلُ (مُعَاوِيةُ) الْمَلِكَ الإِفْرِيقى ، وَيَسْتَمعُ منْهُ إِلَى قَرَار (هرَقْلَ) بِفَرْضِ الْجِزْيَةِ عَلَى الشَّمَالِ الإفْريقيِّ ، فَيَغْضَبُ لذَلكَ غَضَبًا شَديدًا ، وَيُقَرِّرُ إِرْسَالَ جَيْش مُكَوَّن مِنْ عَشْرَة آلاف مُقَاتِل يَقُودُهُمُ الْقَائِدُ الْمُسْلِمُ (مُعَاوِيَةُ بْنُ حُديْجٍ) لقتَال الْجُيُوشِ الرُّوميَّة الْمُرَابِطَة عَلَى السَّاحل وَاسْترْدَاد شَمَال إِفْريقْيَا ، وَإِخْضَاعِه مَرَّةً أُخْرَى للحكم الإسلامي



وَقَدْ سَاعَدَ عَلَى انْتَصَارِ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْمَعَارِكِ ، أَهْلُ الْقُرَى وَالْمُسَاعَدَةَ لِجُيُوشِ وَالْمُسَاعَدَةَ لِجُيُوشِ وَالْمُسَاعَدَةَ لِجُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ وَازَنُوا بَيْنَ أَخْلاقِ (هِرَقْل) وَقَدَّمُوا الْعَوْنَ وَالْمُسَاعَدَةَ لِجُيُوشِ (هِرَقْل) وَقَدَّمُو هُمَا لِجُيهُوشِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ وَازَنُوا بَيْنَ أَخْلاقِ وَسُلُوكِيَّاتِ الْمُسْلِمِينَ السَّمْحَةِ - الَّتِي تَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ، وَتَنْهَى عَنِ الظُّلْمِ وَالْبَعْيَ - وَبَيْنَ أَخْلاَقِ جُنُود (هِرَقْل) السَّيِئَة وتَعَطَّشِهِمْ لِسَفْكِ الدَّمَاءِ . . فَاخْتَارُوا الانْحِيازَ إلى جَانِبِ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْبَرْبَرِ كَانُوا قَدْ اعْتَنَقُوا الإسْلامَ مِنْ قَبْلُ وَبَدَءُوا يَشْعُرُونَ بِالْمَزَايَا الطَّيِبَةِ الَّتِي يَنْشُرُهَا الإسْلامُ ، وَلَهُذَا حَارَبُوا فِي صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ ضِدً الرُّوم . . .

بَعْدَ هَذَا الانْتَصَارِ السَّاحِقِ لِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ بِقِيَادَةِ (مُعَاوِيَةً بْنِ حُدَيْج)

يُقَرِّرُ خَلِيفَةُ الْسُلِمِينَ (مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) أَنْ يَستَقِلَّ حُكْمُ شَمَالِ إِفْرِيقْيَا
عَنْ حُكْمٍ مِصْرَ (حَيْثُ كَانَ شَمَالُ إِفْرِيقْيَا مُنْذُ الْفَتْحِ الإسْلامِيِّ الأوَّلِ لَهُ
يَخْضَعُ لِحُكْمِ حَاكِم مِصْرَ الْمُسْلِمِ) . . وَيُصْدِرُ (مُعَاوِيَةً) قَرَارَهُ بِتَعْيِينِ (عُقْبَةَ

نُهُ فَافِهِ) حَاكِمُ مِصْرَ الْمُسْلِمِ) . . وَيُصْدِرُ (مُعَاوِيَةً) قَرَارَهُ بِتَعْيِينِ (عُقْبَةَ





وَيَتَّخِذُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافع) مِنْ مَدِينَةِ (تُونُسَ) مَقَرًا لِلْحُكْمِ الإسْلاَمِيِّ فِي شَمَال إِفْرِيقْياً . .

ثُمُّ يَتَخِذُ (عُفْبَةُ بْنُ نَافع) قَرَارَهُ بِإِنْشَاءِ مَدِينَةِ جَديدَة ، هِيَ مَدِينَةُ (الْقَيْرَوَانِ) لِتَكُونَ عَاصِمَةً لِلحُكْم الْعَرَبِيُّ الإسْلامِيِّ الدَّائِم فِي شَمَالِ إِفْرِيقْيَا . .

وَيَجْتَمَعُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافع) بِقُوَّادِهِ وَمُسْتَشَارِيه وَمُهنْدسَيه ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ فَكْرَةَ إِنْشَاءِ العَاصِمَةِ الْجَديدة ... فَيُشيرُ عَلَيْه مُسْتَشَارُوهُ بِأَنْ يَكُونَ مَوْقعُ الْمَدينَة الْجَديدة في مَكَان بَعِيد عَنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ ، حَتَّى لاتَكُونَ مُعَرَّضَةً لغَارَات الرُّوم الْبَحْرية ..

وَيَقَعُ اخْتِيَارُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافع) عَلَى (وَادِى الْقَيْرَوَان) لِيَكُونَ هُوَ الْمَوْقعَ الَّذي سَتُقَامُ فِيهِ الْمَدينَةُ الْجَديدَةُ



وَ يَقُومُ الْمُهَنْدِسُونَ بِرَسْمِ تَخْطِيطِ مَدِينَةِ الْقَيْرَوَانِ . . ثُمَّ يَقُومُ الْعُمَالُ بِعَطْهِيرِ الْوَادِى مِنَ الأَحْرَاشِ وَالْحَيَوَانَاتِ الْمَفْتَرِسَةِ . . ثُمَّ يَبْدَأُ الْعَمْلُ فِي بِنَاءِ الْمَدينَةِ الْجَديدةِ ، فَيَبْدَءُونَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، الَّذِي هُوَ أَهَمُّ بِنَاء فِي بِنَاءِ الْمَدينَةِ الْجَديدةِ ، فَيَبْدَءُونَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، الَّذِي هُوَ أَهَمُّ بِنَاء فِي أَيُّ مَدينَة إسْلامِيَّة جَديدة . . وَيَكْتَمِلُ بِنَاءُ مَدينَةِ (الْقَيْرَوَانِ) فِي حَمْسِ سَنُوَات . .

بَعْدَ ذَلِكَ يُنَظِّمُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافع) شُئُونَ الْمُسْلِمِينَ في شَمَال إفريقْيَا ، وَيُرْسِلُ الْوُفُودَ الإسْلامِيةَ لِنَشْرِ الإسْلام بَيْنَ قَبَائِلِ الْبَرْبَرِ الْوَثَنِيَّةِ ،



وَيَتُولَّى (يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ) خِلاَفَةَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُعِيدُ (عُقْبَةَ بْنَ نَافع) لِيَتُولِّى حُكْمَ شَمَالِ إِفْرِيقْيَا ، فَتَعُودُ (الْقَيْرَوَانُ) عَاصِمَةً لِلْمُسْلِمِينَ فِي شَمَالِ إِفْرِيقْيَا مَرُةً أُخْرَى ..

ثُمَّ يَتَّخِذُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافِعُ) قَرَارَهُ بِاجْتِيَاحِ بَقِيَّةً بُلْدَانِ الشَّمَالِ الإِفْرِيقِيّ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْ فِي الإسلام، بِهَدَفِ وَضْع حَدُّ لِغَارَاتِ الْبَرْبَرِ الْمُتَتَالِيَةِ ضِدَّ الْمُسلمِينَ. تَدْخُفُ حُدُهُ الْمُلْمَةِ فَي الإسلام، بِهَدَفِ وَضْع حَدُّ لِغَارَاتِ الْبَرْبَرِ الْمُتَتَالِيَةِ ضِدَّ الْمُسلمِينَ. تَدْخُفُ حُدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ السلامَ عَمْهُ ، تَدْخَفُ حُدُهُ اللهُ اللهُ

تَزْحَفُ جُيُوشُ (عُقْبَةُ بْنِ نَافع) عَلَى جُمُوعِ الْبَرْبَرِ ، فَيُعْلِنُونَ إِسْلاَمَهُمْ ، وَيَدْخُلُونَ فِي اللهِ أَفُواجًا . .

وَتَصِلُ جُيُوشُ (عُقْبَةً بْنِ نَافِع) إِلَى مَدِينَةِ (طَنْجَةً) الْمَغْرِبِيَّةِ ، وَتُحَاصِرُهَا ، فَيُسَارِعُ (يُولْيَانُ) حَاكِمُ الْمَدينةِ الْتَابِعُ لِـ (هِرَقُلَ) بِعَقْد صَلْح مَعَ (عُقْبَةَ بْنِ نَافِع) ويُؤدَى الْجِزْيَةَ الْمَفْروضة عَلَيْهِ للْمُسْلِمِينَ .





وَيَصِلُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافِع) فِي زَحْفِهِ أَخْيِرًا إِلَى شَاطِئِ الْمُحِيطِ الأَطْلَسِيِّ الْمُطِلُّ عَلَى إِفْرِيقْيَا . . وَيَقِفُ مُمْتَطِيًا صَهْوَةَ جَوَادِهِ ، وَنَاظرًا إِلَى صَفْحَةِ الْمُطِلُّ عَلَى إِفْرِيقْيَا . . وَيَقِفُ مُمْتَطِيًا صَهْوَةَ جَوَادِهِ ، وَنَاظرًا إِلَى صَفْحَةِ الْمُطِلُّ عَلَى إِلْدَّقَاءِ اللَّي تَنْعَكِسُ عَلَيْهَا أَشِعَةُ الشَّمْسِ الذَّهْبِيَّةُ . . ثُمَّ يَلْتَفِتُ الْمَيَاهِ الزَّرْقَاءِ اللَّي تَنْعَكِسُ عَلَيْهَا أَشِعَةُ الشَّمْسِ الذَّهْبِيَّةُ . . ثُمَّ يَلْتَفِتُ خَلَفَهُ فَيَرى جَيْشَهُ الْقَوِى يَمْلأُ الأَنْقَ ، فَتَفِيضُ عَيْنَاهُ بِالدَّمْعِ مِنَ التَّأْثُو وَهُو يَنْاجِي رَبّهُ قَائِلاً :

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْي لَمْ أَخْرُجْ بَطَرًا وَلامُعْتَديًا . .

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّنَا إِنْمَا نَطْلُبُ السَّبَبَ الَّذِي طَلَبَهُ عَبْدُكَ ذُو الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ أَنْ تُعْبَدَ في الأرْض . .

اللَّهُمَّ إِنِّى لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ وَرَاءَ هَذَا الْبَحْرِ أَرْضًا لَحُضْتُهُ إِلَيْهَا نَاشِرًا دِينَكَ بَيْنَ أَهْلَهَا . .



وَهَكَذَا أَكْرَهَتِ الْجُيُوشُ الإسْلاَميَّةُ الشَّمَالَ الإفْريقْيُّ كُلَّهُ - منْ حُدُود النيل إلَى سَاحل الأطْلَسيِّ - عَلَى أَنْ يَدينَ بالطَّاعَة لدَوْلَة الإسلام بَعْدَ ذَٰلِكَ الْفَتْحِ الْمُبِينِ لِبُلْدَانِ الشَّمَالِ الإِفْرِيقِيُّ عَلَىَ يَدَى الْقَائِدِ (عُقْبَةَ ابْن نَافع) حَدَثَتْ ارْتَدَادَتُ قُثُورَاتٌ مِنَ الْبَرْبَرِ بِقِيَادَةِ قَائدِهِمْ (كُسَيْلَةَ) الّذي غَاظَهُ أَنْ يُسَوِّى (عُقْبَةُ بْنُ نَافع) بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَتْبَاعه منَ الْبَرْبَر لِمْ يَقْتَنعْ (كُسَيْلَةُ) بِأَنَّ مِقْيَاسَ التَّفْضِيلِ فِي الإسْلاَمِ هُوَ بِالتَقْوَى وَالْعَمَل الصالح ، وَلَيْسَ بِالْمَنْصِبِ وَالْجَاهِ وَالثَّرْوَة وَكَانَ مِنْ نَتيجَةِ هَذِهِ الْنَوْرَاتِ اسْتِشْهَادُ (عُقْبَةَ بْن نَافع) وَعَدَد كَبير مِنْ قُوَاد جَيْشه ، فَقَدْ أَخَذَهُمُ الْبَرْبَرُ ، الْمُرْتَدُونَ عَلَى غِرَة ﴿



فَلَمَّا عَلِمَ (كُسَّيْلَةُ) بِقُدُوم جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ الْبَرْبَرَ وَالرُّومَ وأَشْرَافَ قَوْمِهِ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِضَرُورَةِ الرَّحِيلِ عَنْ مَدينَةِ (الْقَيْرَوَانِ) لأَنَّهَا تَحْوِى كَثيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُخْشَى مُسَاعَدَتُهُمْ لِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ الْقَادِم بِقِيَادَة (زُهَيْرِ بْنِ قَيْسَ) ، وَأَيْضًا لِيَتْمَكَّنُوا مِنَ اللَّجُوءِ إِلَى الْجِبَالِ فِي حَالَة هَزِيَتهمْ مَ

وَبَعِيدًا عَنْ مَدينَة (الْقَيْرَوَان) الْتَقَى جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ بِقِيَادَةِ (زُهَيْرِ بْنِ قَيْس) مَعَ جَيْش الْبَرْبَر بِقيَادَة (كُسَيْلَة) . .

وَاشْتَدُ الْقَتَالُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ ، وَفِي النَّهَايَةِ تَحَقَّقَ الْنَصْرُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقِي النَّهَايَةِ تَحَقَّقَ الْنَصْرُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقُتلَ (كُسَيْلَةُ) وَأَشْرَافُ تَوْمه . .



بَعْدَ مَصْرَع (كُسَيْلَةَ) تَوَلَّتْ (الْكَاهِنَةُ) - وَهِيَ زَعِيمَةُ الْبَرْبَرِ الدِّينيَّةُ قِيَادَةَ الْبَرْبَرِ فِي حَرْبِهِمْ ضِدَ الْمُسْلِمِينَ . . فَأَقَامَتْ فِي جَبَلَ (أُورَاس) وَبَسَطَتْ نُفُوذَهَا عَلَى قَبَائِلِ الْبَرْبَرِ فِي سُفُوح الأطْلَس ، وَفيما وراءه من الصَّحْراء . . وكَانَ وُجُودُ (الْكَاهِنَة) كَزَعِيمَة لِلْبَرْبَرِ مِنْ أَهَمَّ الْعَوَامِلِ الَّتِي جَعَلَتِ الْبَرْبَرَ يَنْصَرفُونَ عَن الدِّين الإسْلاَميُّ ، ويَعُودُونَ إلى دِيَانَتهمُ الْوَثْنيَّة . وفي النَّفْس الْوَقْت تَصلُ إمَدَادَاتٌ منَ (الْقُسْطَنْطينية) لمُساَعَدة الْبَرْبَر الْمُرتَدِّينَ . وَيَنْزِلُ ﴾ الْجُنُودُ الرُّومُ مِنْ مَرَاكِبِهِمْ ﴿ وَيُغْيِرُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا ، فِي لِنَفْسِ الْوَقْتِ الَّذِي يَصِلُ فَي فِي إِلَى (بَرْقَةَ) الْقَائِدَ (زُهَيْرُ ابْنُ قَيْسَ) ﴿ وَأَصْحَابُهُ الْقَلِيلُونَ ، ﴿ فَيَسْتَبْسِلُونَ فِي الدِّفَاعِ عَن المدينة، ويستشهدون جميعًا . .

وَيَعْلَمُ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ) بِمَا حَدَثَ مِنَ ارْتِدَادِ الْبَرْبَرِ ، وَإِمَّدَادَاتِ الرُّومَ لَهُمْ ، فَيُرْسِلُ أَكْبَرَ جَيْش إسْلاَمِيَّ إِلَى إَفْرِيقْيَا ، وَهُوَ جَيْشُ قِوَامُهُ (٤٠ أَلْفَ) مُقَاتِل يَقُودُهُ (حَسَّانُ بْنُ النَّعْمَانِ الْغَسَّانِيُّ) .

يَصِلُ جَيْشُ (حَسَّان) إِلَى (قَرْطاً جَنُّة) وَيُحَاصِرُهَا ، وَبِرَغْم مُسَاعَدة الرُّومِ لاَ هُلِ الْمَدينة الْمُحَاصِرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ، فَإِنَّ (حَسَّانَ) يَتَمَكَّنُ فِي الْبُحْرِ ، فَإِنَّ (حَسَّانَ) يَتَمَكَّنُ فِي الْبُهَايَة مِنَ الْقُتحَام الْمَدينة ، فَيَفَرُّ مَنْ فِيهَا مِنَ الرُّومِ إِلَى الأُسْطُولِ ، وَيَهْرُبُونَ عَنْ طَرِيق الْبَحْر إِلَى (الأَنْدَلُس) وَ(صقليَّة) . .

وَيَتَمَكَّنُ حَسَّانٌ مِنْ إِيقَاعِ الْهَزِيَةِ بِالْبَرْبَرِ الَّذِينَ تَجَمَّعُوا لِلثَّأْرِ مِنْ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ .



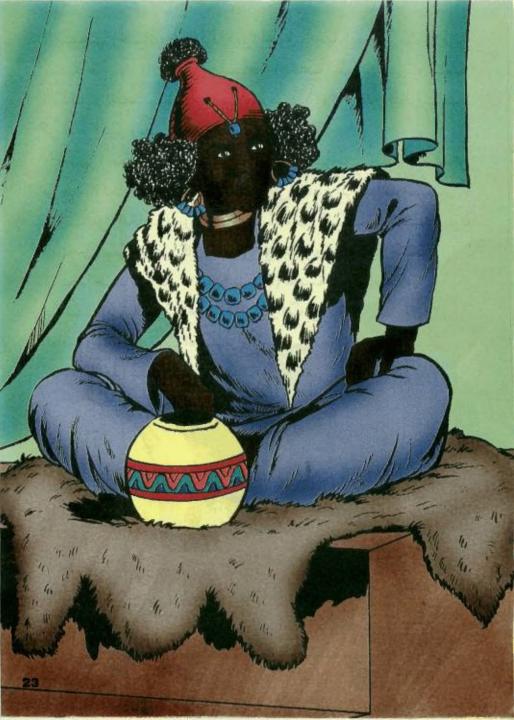

يَنْسَحِبُ (حَسَّانٌ) إِلَى (بَرْقَةَ) مَرَّةً أُخْرَى ، وَبِهَذَا يَنْحَسِرُ الإِسْلاَمُ مِنْ جَديد عَنْ بِلاَد (الأطْلَسيِّ) فَتُصْدرُ (الْكَاهنَةُ) أَمْرًا بِتَخْريب جَميع الْمَدَائِن وَالْحُصُون وَالْقلاَع الإسْلاَمِية هُنَاكَ . . وَكَانَ هَذَا الْتَّخْرِيبُ سَبَبًا في تَذَمُّر الْبَرْبَر وَغُضَبِهمْ من (الْكَاهنة) وَيَنْتَهِزُ (حَسَّان بْنُ الْنُعْمَان) هَذه الْفُرْصَةَ ، فَيَزْحَفُ بِجَيْشه ، وَيَتَمَكَّنُ منْ هَزِيَة (الْكَاهِنَة) هَزِيَةً سَاحِقَةً وَنهَائيَّةً . . وَتُقْتَلُ الْكَاهِنَةُ عَلَى يَد أَحَد الْمُسْلمينَ وَبِمَقْتَلِ (الْكَاهِنَة) يَزُولُ نُفُوذُهَا وَسُلْطَانُهَا عَلَى الْبَرْبَرِ فَيَسْتَقْبِلُونَ الْفَاتِحِينَ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ مَكَان منْ بلادهمْ ، وَيُرَحِّبُونَ بـ (حَسَّان) يَتَّخذُ (حَسَّانُ بْنُ الْنُعْمَان) منَ (الْقَيْرَوَان) عَاصمَةً للدُّوْلَة الإسْلاَميَّة في شَمَال إِفْرِيقْيَا ، وَيُقيمُ فيهَا الدُّوَاوِينَ والْمَبَاني الْعَامَّةَ ، وَيُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ والْبَرْبِي وبهداً يُنتشر الإسلام من جَديد في بلاد الْبَرْبَر .